45

وينعث ومؤجئك دعيات الفضل كادع والعنروب ومرالاجتاد اجتاد كوات بعين وساجته يروكافت وار وهكذا فومكتوب ايشا بالادم الانتا الاولي الفين وادم الاخربالاوح المجيى ، ولكن لريك الاول دُوجايتا إِن نَفِينًا يَا وَبِعِد ولك صَارِدُوكِ الله الانتَال الأول الم الارض والانسّان المنافي الدُّ مِز المِنّا والعَلَيْ الدّ و التراب لذلك ايضًا الترابيون تله وعلال اك الذي فورز المتماء لذكك ابشًا المتماويون وكالبُشنا صُورَة ولك الذي الشَّرابِ مكذا للبسَّ شَبِه ولك الذي مَ لِلتَّمَاءِ ﴾ وتعد أَوْكُ مُذابِالْحُونِي الله لن يُسْتِهِمُ اللَّم والدم ان رف مَلكوت الشَّاء ولا المنفتر يوف مألا يَعْلَيْر وما انا مُخْيِر وبستير أناكلنا ليتر عُون ولكاجيمًا بمثبيل سِرعة لطرقة المين إذا نفخ فالبؤو الأجر حزي والمقالاتيير وتبلول فرايضا فقد اللغير مزيم الطبن كالانتغير وهفا المايف عَنِيْدُ الصِّبَرعِ م الموت واذ البَرِّ عِد اللَّهُ بَرِيماً

الإصاح إلى السِّيب تفسِّد الصَّما والسَّلِمه ، أيقطوا قلو كوالنبوك ا مَا يُوا فان والناسِ مَن كَمْعُوفَه لَهُ اللَّهِ الْوَلْ مَد البَّويَكُمُ فلأينول انشأك ميكم كيف معوم المؤف وباقت يدياوك ايُعَالِجُ الْمِلُ الْبِدُ الْمُ الْدِي تَرْبُعُهُ أَدْلُمَ يُسَكِّمُ الْعِيشَ ودلك النئ الدى تزرعه فليش فودكك المدالمرمع بالنكون ولكند جَبَّهُ عُرِنَةُ من حظةِ اوسًا برالزور والله بجلل جندًا كاينًا وليكل واحد مرال ورجيت جَوْمَهُ وليَرْكُ لِحِيدٍ سَتُوا لارحتُد الإنسانِ فَي وجتد الهبمه شئ اخر واخرجتد الطيروا خرجتيه الجيتان ومزلاجتنا دشماييه ومزالاحتيار الضيته ولاس بجدالتماين نوع وجدالاصير فع احروها التمن وعَ احْ وَمِهَا الْعَرَنُوعُ احْ وَلَبِعِضَ الْوَاكِي فَصُلِ الْهَاءِ المفاص لذلك قيامة الموتى ايسًا يُزدُعُون المنتسادِ للأ ويَنُومون بغير فتَادِ يُؤْرَغُون الموانِ وبنبعثول الجبد يُؤْدَعُولِ الصعف وَمَنُوسُولِ فَالْفُوةِ إِيُزْدُعُ جَسَدُ دُونِعَيْس